## 

- 1 آیَاتُها؛ خَمْسٌ (5).
- 2 مَعنَى اسْمِها: (الْفَلَقُ): الصُّبْحُ عِنْدَمَا يَنْشَقُّ مِن ظُلْمَةِ الْلَّيل.
- 3 سَبَبُ تَسْمِيَتِهِ الدِلَالَةِ (الْفَلَقِ) عَلَى مَعْنَى الْبِشَارَةِ وَالتَّفَاوُّلِ بِفَرَجِ اللهِ بَعْدَ ظُلْمَةِ الْمِحَنِ.
- 4 أَسُ مَا وُها؛ اشتُهِرَتْ بِسُورَةِ (الْفَلَقِ)، وَتُسَمَّى (الْمُقَشْقِشَةَ)، وَتُسَمَّى مَعَ (الْإِخْلاصِ) وَ(النَّاسِ) بِالمُعَوِّذَاتِ.
  - 5 مَقْصِدُها الْعَامُ: الْلُّجُوءُ إِلَى اللهَ وَالْاسْتِعَاذَةُ بِهِ مِنَ الْأَشْرَارِ وَالفُجَّارِ وَأَفْعَالِهِمُ الْخَبِيثَةِ.
- 6 سَبَبُ نُـزُولِهَا: سُورَةٌ مَكِّيَّةٌ، فَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: «سَحَرَ النَّبِيَ ﷺ رَجُلٌ مِنَ الْيَهودِ، فَاشْتَكَى، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ...». (حَدِيثٌ صَحيحٌ، رَوَاهُ ابْنُ حمَيدٍ فِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ...». الْمُنتَخَبِ)
- 7 فَ ضُ لَهِ! 1 هِيَ شِفَاءٌ، عَنْ عَائَشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْ النَّبِيَ عَالِمٌ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ علَى نَفُرُ فَلَمَّا اشْتَلَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيهِ، وَأَمْسَحُ عنْه بِللهُ عَوِّذَاتِ، وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَلَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيهِ، وَأَمْسَحُ عنْه بِيلِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا. (رَوَاهُ البُخَارِيّ)
- 2 مِنْ أَقْوَى المُحَصِّنَاتِ، عَنْ عَائِشَة رَضَالِتَهُ عَنَى أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا آوَى إِلَى فِراشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ فراشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِن جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ ووَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ السُّطَاعَ مِن جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ ووَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلْكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. (رَوَاهُ البُخَارِيِّ)
- 8 مُنَاسَبَاتُها. مُنَاسَبَةُ سُوْرَةِ (الفَلَقِ) لِمَا قَبْلَهَا مِنْ سُوْرَةِ (الإِخْلَاصِ): (الإِخلَاصُ) مُقَدِّمَةٌ مُهِمَّةٌ لِسُورَتَي (الْفَلَقِ وَالنَّاسِ) لِلاسْتِعَاذَةِ بِهِ سُبْحَانَهُ مِنْ

كُلِّ شَرِّ وَمُصِيبَة.